آياتوقصة

فَأَضِيكُ إِلَى عَلَيْهُ وَمُورِ

۰۰ فی رحصاب القصرآی الکصریم

71





رزقالتيهية

#### أطفالنا في رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٦٨)

# فاصدعبماتؤمر

تأليف رزقالسيدهيبة

#### ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
۳ ۲۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۷۹۸۵
۲ أشارع جواد حسنی – ت: ۲۳۹۳۰۱ ۲۷
www.darelfikrelarabi.com
INFO@darelfikrelarabi.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

#### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآنِ الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصَى على النهاية (التفسير الذي القصصَى القرآنِ الكريم للناشئينَ» وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُستَقْبلهِمْ.
- \_ وفى هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا فى آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ . . الشَقُّ الأوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَةً ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المعانى فى ذهنه، ويزيد عِلْمًا بما فيها مِن قِيمة دينية هى الثمرةُ التى نَرجُوها من نشْر هذه القصص.
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَقِ: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درسٍ من بداية السِّلْسَلة إلى آخرِها يَصِيرُ على علم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيمَ لسَانَهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْنِ والخَطأ. . .

وبهذه القصص وما يَتْبعُها من دُرُوسٍ في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيمٍ دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهو مَا يَنْبَغِي أَنْ نُرَبِّي عَلَيْهِ أَجْيالً أَبْنائِنَا القَادِمة. فنستعِيد مَجْدَ الماضِي لنبني على أُسُسِهِ حَضارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

من المسلك المسل

#### معاني الكلمات:

- ١- اصدعْ بما تؤمرُ: الصَّدعُ هو الشَّقُّ، وهوهنَا أمرٌ بإظهارِ الدينِ وكأنَّهُ سَيَشقُّ جماعَةَ الكفَّار بإظهار دينه.
  - ٢- أعْرضْ عن المشركينَ: لاَ تَلْتَفْتُ إلَّيهُم وَلاَ تُلْق لَهمْ بالاً.

Daris Daris

- ٣- كَفيناكَ المستهزئينَ: نحن تحميك وندفع عنك استهزاء المستهزئين.
- ٤- فسبِّحْ بحمد ربِّك وكنْ من السَّاجدينَ: اذكر الله كشيرًا بالصَّلاة والعبادة والسَّجود فإنَّ أقربَ مايكونُ العبدُ منْ رَبِّه وَهُو سَاجَدٌ.
  - ٥- حتَّى يأتَيكَ اليَقينُ: اعبد ْرَّبك طولَ حياتك حتَّى يأتيكَ الموتُ.
  - ٦- عَشيرتَكَ الأَقربينَ: هُمْ بَنُو عَبد مَناف، وَقيلَ كُلُّ أقارب عَيْكَا الْ
  - ٧- واخْفض جنَاحَكَ للمؤْمنين: تَواضَعْ لهمْ وعَاملْهمْ في رفق ومودَّة.

بدأت الأُسرةُ جِلسَتَها، مَعَ آيات الله، وفَصْلِ منْ فصول السيّرةِ النبويَّةِ العَاطِرةِ، فَتَلاَ أين أيات منْ سورةِ الحَجِر، وتبعَهُ أشرفُ فقرأ آيات منْ سورةِ الحَجِر، وتبعَهُ أشرفُ فقرأ آيات منْ سورةِ السَّعُراء، وكَانَ الوَالِدُ والوالِدةُ وإيمانُ يُنصتُونَ في تَفَهُم وتَوْقيرٍ للآياتِ البيناتِ البيناتِ إذْعانًا لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا قرئ القُرآنَ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعلَّكُمْ تُرحُمونَ ﴾.

قَـالَتْ إِيمَانُ: أُلاحظُ ياأَبِي أَنَّ الخطابَ هِنَا مَـوجَّـهُ إِلَى النَّبِيِّ عليهِ الصَّـلاةُ والسَّلامُ، وأنَّها تُشيرُ إِلَى شَيْء مِنْ حياةِ الرَّسولِ عَيَالِيَّةٍ.

قالَ الوالدُ: هَذَا صَحيحٌ يابْنتى، وَلَكَىْ نتفهَّمَ معَانِىَ هَذَه الآياتِ يَنْبغِى أَنْ عَيشَ لَحظاتَ معَ سيرةِ الرسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فهذه الآياتُ تُشيرُ إلَى تعيشَ لحظاتَ معَ سيرةِ الرسُولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يجهرُ فيها بالدَّعوةِ بإذنِ منَ الله سُبحانهُ وتَعالَى.

قالتْ إيمانُ: أَلَمْ يَجهرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّعوةِ منذُ بدأ الوحْي يتنزَّلُ عليْهِ مِنْ رَبِّهِ في شَهرِ رمضانَ وَهُوَ يتعبَّد فِي غار حراءَ.

قالَ الوَالِدُ: لاَ، إِنَّ الدَّعوةَ إِلَى الإِسْلامِ مرَّتْ بمراحِلَ، كانَ النَّبى صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فِيهَا يَتَبعُ أُوامرَ اللهِ عـزَّ وجلَّ. وكَانتْ لِكلِّ مرحلةٍ ثمرتُهَا، ولُنبدأ مَعَ النَّبى عَلَيْهِ فِي غَارِ حِراءَ.

قالت إيمانُ: وَماغارُ حراءً؟

قالَ الوَالِدُ: الغَارُ هو شَقُّ فِي الجبلِ يمكنُ أنْ يختِفي فيه الإِنْسانُ، أَوْ يسْكنَ فِيهِ وَيسمَّى الكهْفَ أَيْضًا، وَغارُ حِراءَ مكانٌ في جَبلِ حِراءَ يَقعُ في جَانبِ

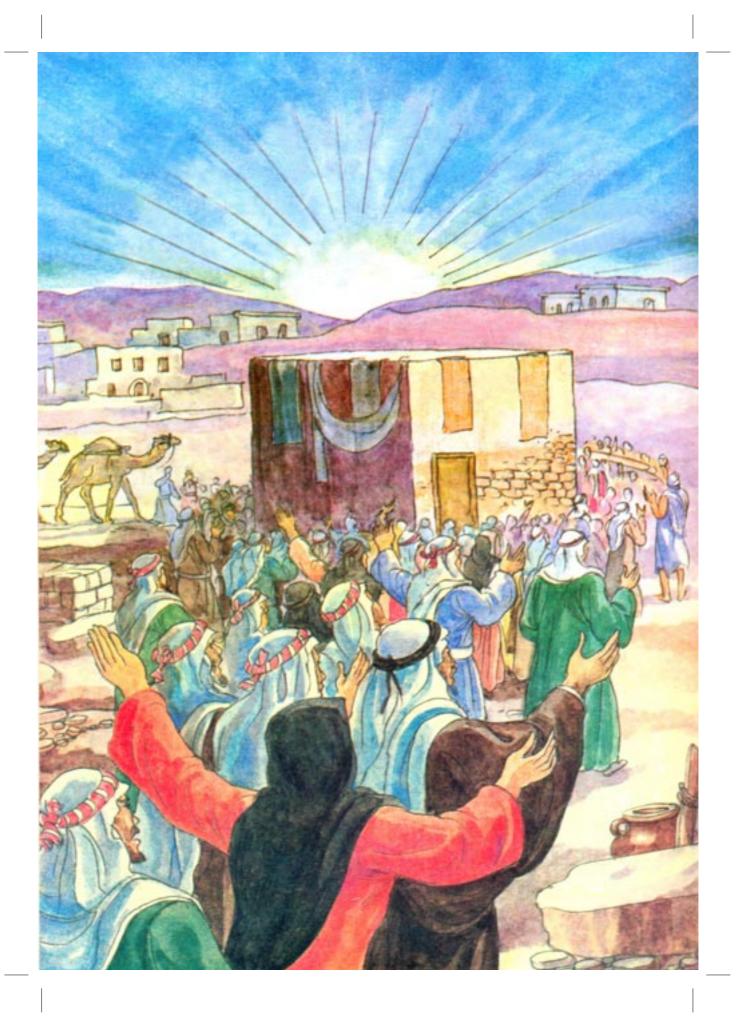

الشَّمَالِ الغَربِيِّ منْ مكةَ المكرمَةَ، وكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ عندَما قاربتْ سنُّه الأربِعينَ يَذَهْبُ إلَى هَذا الغَارِ، يخلُو فيه ويتعَبَّدُ ليالي متعدِّدةً، ثُمَّ يَعودُ إِلَى بَنْتُه الأَربِعينَ يَذَهْبُ إلَى هَذا الغَارِ، يخلُو فيه ويتعَبَّدُ ليالي متعدِّدةً، ثُمَّ يَعودُ إِلَى بَنْتُه فَيتزَوَّدُ مِنْ اللهِ تعَالى بَنْتُه فَيتزَوَّدُ مِنْ اللهِ تعالى فهبَطَ عليه جبريلُ عليْه السَّلامُ وَأَبْلَغَهُ أَنهُ رَسولُ اللهِ إلَى العَالمينَ.

قَالَ أَيمَنُ: ومَا حَكَمَةُ هَذِهِ الخُلُوةِ الَّتِي كَانَ يختلِيهَا النبي عَلَيْكَةٍ؟

قالَ الوَالدُ: إِنَّ كلَّ إِنسانِ في حَاجة إِلَى مثلِ هذه الخُلُوة، كُلُّ واحد بحسبِ قُدرته، وكَفاءَته النَّفْسية؛ إِنَّ فِي النَّفْسِ البشرية أمراضًا لأيداويها إلاَّ العزْلة، فينبَغْي أَنْ يَخْتلِي الإِنسانُ بِنَفْسه بَينَ كُلِّ فترة وأُخْرى؛ لِيتَأمَّلَ فِي حَقيقتها وَمنشئها فينبَغْي أَنْ يَخْتلِي الإِنسانُ بِنَفْسه بَينَ كُلِّ فترة وتُوفيقه، ولَكي يتأمَّلَ النَّاسَ ومَدَى ومدى حَاجَتها إلى عِناية الله تعالى ومساعدته وتوفيقه، ولككي يتأمَّلَ النَّاسَ ومَدَى ضَعفهم أَمامَ الخَالِق عَزَّوجَلَّ، وليتفكروا في مَظاهرِ عَظمة الله، وفي اليُومِ الآخِر، وفي الحسابِ وطُولِه، وفي رحمة الله القريبة مِنَ المحسنينَ، وعقابِه الشَّديدِ الَّذي لابدً أَنْ يَقَعَ بالمُجرِمينَ، إِنَّ ذلكَ كلَّه يقرِّبُ الإِنسانَ منْ ربِّه، ويُكسبه محبَّه.

قَال أَشَرِفُ: إِنَّ هَنَاكَ نَاسًا يَنْصَرِفُونَ عَنِ الحَيَاةِ كُلِّها، وَيَعَتَزِلُونَ النَّاسَ، ويَعَتَزِلُونَ النَّاسَ، ويَعَتَرِونَ ذَلكَ هُو قِمَّةُ العَبادَةِ والوصُولِ إِلَى اللهِ، حتَّى أَنَّ العوامَّ يَصفونهم بكلمةِ الوصُولِ هَذَهِ فيقُولُونْ: إِنَّ فلانًا رجُلٌ واصلٌ.

قالَ الوَالِدُ: لاَ، يَابُنيَّ، هَذهِ مُغالاةٌ في العبادَةِ، ومخالفةٌ لما كَانَ عليه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابُه؛ لأنَّ الإنسانَ مستخلَفٌ في الأرضِ لإعمارِها، والعَملِ على ازْدِهارِها وكَثْرةِ خَيْراتِها بِكلِّ ما هُوَ خَيْر ومُباحٌ، والسَّعُى في إعمارِ

الأرْضِ مِنْ أهم الواجبات المشروعة، والله سبحانه وتعالى عندَما فَرضَ علينا الصَّلاة لَمْ يأمرْنا بأنْ نجعلَ كلَّ حياتنا صَلاةً، وإنّما نؤدِّى الفَرضَ الَّذَى أوجَبه الله علينا، ثمّ نَنْتَ شر فى الأرضِ نعملُ ونكدُّ طَالِبينَ الرِّزقَ مِنَ الله، يقولُ سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيت الصَّلاةُ فَانْتَ شروا فِي الأرضِ وابتغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ واذكروا الله كثيرًا لعلَّكم تُفلحُونَ ﴿ فَالفلاَحُ الحقيقيُّ هو التوسُّطُ فِي الأُمورِ، وهُو إعطاء الآخرة حقّها بالطّاعة والعبادة، وإعطاء الدُّنيا حقّها بالسّعي والإعْمارِ والتّدبيرِ.

وتوقَّفَ الوَالِدُ عَنِ الكَلامِ لَحَظات يتأَملُ دَاخِلَ نَفْسهِ، وَينظُرُ وَقَعَ الحديثِ عَلَى مَلامحِ أُسرتِهِ، ثمَّ اسْتطردَ يَذكُرُ كَيفيةَ بدءَ الوَحي إِلَى النَّبى عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ. قَالَ:

- لِنعُدْ يَا أَبْنَائِى إِلَى غَارِ حِراءَ، وكيفَ بَدأَ الوحُى إِلَى النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَقرأُ في صَحيحِ البخارِيِّ عَنِ السيدةِ عائشة رَضِي اللهُ عنْها تَصِفُ كيفيَّة بَدَءِ الوَحي، وتَقُولُ:

أولُ مابُدئ به النّبيُّ صَلَّى الله عليه وسلَّم، الرُّوْيَا الصَّالِحة فِي النَّوم، فكَانَ لاَيرَى رُوْيَا إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلقِ الصَّبِح، ثُمَّ حُبِّبَ إليهِ الخَلاَءُ، وكَانَ يَخُلو بِغَارِ حَراءَ في تحتَّنثُ فِيهِ الليالي ذوات العَددِ قَبْل أَنْ ينزِعَ إلَى أهْلهِ، ويتَزوَّدُ لذلك، ثُمَّ يرجِع إلَى خَدَيجة فيتزوَّدُ لمثْلها، حَتَّى جَاءَهُ الحقُّ وهُو فِي غَارِ حراء، فجاءه الملك فقال لهُ: اقْرأ، فقال: مَا أَنَا بِقَارِئ، قَالَ: فأخذني فغطَّني حَتَّى بلغ منى الجهد ثمَّ المنسي فقال َ: اقْرأ، فقلت أَن بقارئ، فا أَنا بِقارئ، فا بياري في فاحذني فغطَّني الثانية حتَّى بلغ منى المناه منى

الجهدَ ثمَّ أرسَلَني، فقَالَ: اقْرأْ، قلتُ: ما أنَا بِقارئ، فأخذني فغطَّني الـثَّالثَةَ ثُمَّ أرسَلني فقَالَ: ﴿اقْرأ باسمْ رَبُّكَ الَّذي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ منْ عَلَق \* اقْرأ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ \* الذي عَلَّمَ بالقَلَمِ \* عَلَّم الإنْسانَ مَالَمْ يَعْلَمْ \* . فَرجَع بهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ يَرجُفُ فُؤادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَديجَةَ بِنْت خُويْلد رَضِيَ اللهُ عِنْها، فَقَالَ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، فَزِمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْه الرَّوْعُ، فَقَالَ لخديَجةَ، وأَخْبرَهَا الخبرَ: لَقَدْ خَـشيتُ عَلَى نَفْسى، فَقَـالتْ خَديجةُ: كَـلاًّ، وَالله لاَ يُخزيكَ اللهُ أبدًا، إنَّكَ لَتَ صِلُ الرَّحمَ، وَتَحملُ الحكلَّ، وَتُكسبُ المعدومَ، وَتُقْرى الضَّيفَ، وَتُعينُ علَى نَوائب الحقِّ. فَانْطلقَتْ بِه خَديجةُ حتَّى أَتَتْ ورَقَةَ بنَ نوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ العُزَّى، وكَانَ ابنَ عمِّ خَديجةَ، وكانَ امـرأَ قَد تَنصَّرَ في الجَاهلَّيـة، وَكَانَ يَكتُبُ الكتَابَ العبرَانيُّ، فَيكتُبُ منَ الإِنْجيل في العبْرانية مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يكتبَ، وكَانَ شَيْخًا كبيرًا قَدْ عَميَ. فَقَالَتْ لَهُ خديجةُ: يَابْنَ عَمِّ، اسْمعْ منَ ابْن أَخيكَ، فَقَالَ لَهُ ورَقَةُ: يَاابْنَ أَخي، مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرهُ رَسُـولُ الله صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ خَبَر مَا رأًى، فقالَ لَهُ ورَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذي نَزَلَ عَلي مُوسَى، يَالَيْتني أكونُ فيهَا جذعًا، لَيْتنى أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخرِجُكَ قَوْمُكَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ: أَوَ مُخرِجيَّ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمثلِ مَا جِئتَ بِهِ إلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَومُكَ أَنْصْرِكَ نَصْرًا مؤزَرًا. ثُمَّ لَمْ يَلْبِثْ وَرَقَةُ أَنْ تُونُفِّيَ.

قالت إيمانُ: ألم يكن في الإِمْكانِ أَنْ يُوحِيَ اللهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِدُونِ وَسَاطَة الملك، فيجرى القُرآنُ عَلَى لِسانِهِ دُونَ حَاجَة إِلَى مَا رآهُ النبيُّ مِنْ هَيْئَة المُلكِ وَدُونَ حَاجَة إِلَى تكرارِ الضَّمِّ، حَتَّى يبلغ مِنَ النَّبِي الجهدُ ويَصلَ إِلَى حَالة الرعب التي ذكرَها.

قالَ الوَالِدُ: يَابُنَّيتي، إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ، وَلقدْ كَلَّمَ اللهُ موسَى تَكليما، كَمَا أَخْبِرَنَا فِي كِتَابِهِ، وَنحنُ نؤْمِنُ بِذَلِكَ، وَلكنَّ الوَحي عَنِ طَرِيقَ الملاَكِ يتضَّمنُ حِكْمةً بالغَةً أرادَهَا اللهُ سبَحانَهُ وتعَالَى لِتكُونَ آيةً فِي صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى يتضَّمنُ عِيْمة وسلَّم، وَدافِعًا للتَّصديقِ بِكُلِّ ماجَاءَ بِهِ، وَأَنْصِتُوا لِي جَيِّدًا وَتدبَّرُوا هَذِهِ الحُكْمَةَ مَعى.

لو أنَّ الوَحْى جَاءَ إِلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِدُونِ وسَاطَة الملك، لظنَّ النَّبى، أوظنَّ النَّاسُ أنَّ مايْجِرى عَلَى لِسَانِ النَّبى هو أَمْرٌ ذاتى دَاخِلَى سَبَبُهُ حَدِيثُ النَّهْ سِ أَوِ التَّفْكِيرُ بِصُوت عَالَ كَمَا يَقَالُ. وَلَكَنْ عِندَمَا يَجِيءُ الملكُ بِهِذِهِ الصُّورَة، النَّهْ سَىٰءٌ لَم يَعَهْدهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَياتِه، وَلم يسمع عنه بينَ النَّاسِ، فإنَّهُ يَتأكَّدُ بأنَّ هذَا الوَحْى إنَّما هُو اسْتَقْبالٌ مِن مَصَدَر خَارِجيٍّ لاَ عَلاَقةَ لهُ بِتَفْكِيرِهِ أَوْ حَديثِ نَفْسه، وَعِندَمَا يَضُمهُ المَلكُ ثَلاثَ مَرات ثمَّ يرسلُهُ ويقُولُ لَهُ في كُلُ مَرةً: اقْرأْ، يُعتبرُ هَذَا تَأْكيدًا بأنَّهُ يتلقَّى مَا يتلَقّاهُ مِنْ هذَا المصدر الخارِجيّ، الذي يُريدُ أَنْ يُؤكِّدَ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَصر، وبحاسَّة اللَّمس، وكَانَّةُ يقُولُ لهُ ذلك بحاسَّة السَّمع، وبحاسَّة البَعر، ولا هُواجِسَ ولا وسَاوِسَ، وإنَّما هِي الحقيقة الَّتي ستَمَلأُ أَقْطارَ الأَرْضِ قَرِيبًا، فَأَنَاجِبرِيلُ، وأَنْت رَسُولَ الله.

وعندَمَا نزلَتْ سُورَةُ المدَّثِرِ، وسُورةُ المزمِّل أَخَذَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ يَجتهِدُ في العِبَادَةِ فكانَ يقْضِي الليْلَ إلاَّ قليلاً مِنْهُ في الصَّلاةِ والتَّبِـتُّلِ، وكانتْ

خَديَجةُ رضِيَ اللهُ عَنْها تَقولُ لهُ مامَعْناهُ: أَلاَ تَنامُ فَترِيحَ جسدَك؟ فَيقُولُ لها عَليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ: لَقدْ مَضَى زَمَانُ النَّوم يَاخَدِيَجةُ!

إِنَّهَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يُعدُّ نفسهُ لتحملُ المسئولية الَّتي كلَّفَهُ اللهُ بِهَا، وَبَداً الدَّعوةَ إِلَى عَبادة اللهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِلَى تَرْكِ عَبَادةِ الأَصْنامِ، الَّتي تَعكُفُ عَلَيهَا قُريشٌ، وكَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الاِحْتياطِ لئَلاَّ تُقتَلَ الدَّعَوةُ قبلَ أَنْ تَظْهَرَ، فكَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعو وُ إِلَى اللهِ سرَّا حندا مِنْ وَقع المفَاجَأةِ على قُريشٍ النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلَّم يَدْعو إلَى اللهِ سرَّا حندا مِنْ وَقع المفَاجَأةِ على قُريشٍ التَّتِي كَانَتْ مُتَعصِبِّةً لِشرْكِهَا، فلم يكن عكن عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يُظهِرُ الدعوة فِي المُجالِسِ العمومُمَّةِ لقريشٍ، ولم يكن يَدْعُو إلاَّ مَنْ كَانَتْ تَشُدُّهُ إليهِ صِلَةُ قرابَةٍ أَوْ مَعرفَةٌ سَابِقةٌ.

وكانَ مِنْ أُوَائِلِ مَنْ دَخلَ الإِسْلاَمَ: خَديَجة بُنْتُ خُويلد رضِيَ الله عنها، وعَلَى بن أبي طَالب، وَزَيْد بن حَارِثة، وَأَبُو بكرِ بنِ أَبِي قُحافَة، وَعُثْمان بن عَفَّان، والزَّبير بن العَوام، وعبد الرْحمن بن عَوْف، وسَعد ابن أبي وقاص، رضي الله عنْهم جَميعاً.

وكانُوا يَلْتقُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم سِراً، فيأخذون عَنْه ما جدَّ مِنَ الوَحْي، أَوْ يُذكِّرهُمْ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِمَا ينْبغِي أَنْ يكونَ عليْه المسْلمِ مَنْ خِصَالٍ وشمائل وأَخْلاقِ كَرِيمةٍ، ثمَّ ينْصِرفونَ فإذا أَرَادَ أَحدُهُمْ مُمارسَةَ عِبادةٍ من العِبَاداتِ انْطَلَق إِلَى شِعْبٍ مِنْ شِعَابِ مَكَّة يستخفى فيه عن أَنْظَار قُريْش.

ولما اقتربَ عددُ المسْلمِينَ مِنَ الثَّلاثينَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأَةٍ، اخْتارَ لَهِمْ رَسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم دارَ وَاحدٍ هو الأرقم بن أبي الأرقم، فكانُوا يَلْتَـقُونَ هُنَاكَ، يتَلقَّوْنَ مِنَ النبيِّ صَلَّى الله عليه وسلَّم مايْحتاجُونَ إليه مِنْ إِرْشادٍ وتَعليمٍ، إلى أَنْ بلَغَ عَددُهمْ أربِعينَ عَـامَّتُهمْ مِـنَ الفُقراءِ وَالعَـبيدِ الَّذِينَ لاَ شَـأْن لَهمْ فِي قُريشٍ، وليشوا مِنْ رُءوسِ النَّاسِ ولا رُؤسائِهمْ.

قالَ أيمنُ: ولماذَا لمْ يجهرِ النَّبَى صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم في بَادِئ الأَمْرِ، ويُعْلَنْ كَلَمةَ اللهِ بَلا تَرُّدد أَوْ تأْخيرِ؟

قالَ الوَالدُ: يَابُنَى ، إِنَّهُ أُوَّلاً تَرتيبٌ مِنَ اللهِ سبحانَهُ وتعَالَى، ولا أَشُكُ فِى ذَلِكَ، ولا بدَّ أَنَّ هناكَ حكمةً نستخلصها منْ قولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، «اَسْتَعينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالكِتْمانِ»، ثُمَّ إِنَّ عَددَ المسْلمينَ فِى هذه الفَتْرة كَانَ قليلاً جِداً، وَهمْ فِى الوَقْتِ نَفْسِهِ مِنْ فُقراءِ مَكةً وضُعَفائِها، بَلْ وفيهمُ العَبِيدُ الذينَ لاَ يَزَالُونَ مَمْلُوكِينَ لأَسْيَادِهمْ مِنْ عُظماءِ قُريشٍ، وَإِذَا ظَهرتِ الدَّعوةُ عَلانيةً فِى مثلِ هذه الحال، تعرضَ المسلمُون للأذَى الشَّديدِ الذي قَدْ يَصِلُ إِلَى حَدِّ القَتْلِ، فَكَانَتِ الحِكْمةُ أَنْ تَبْقَى أَرُواحُ المسْلمينَ سَليَمةً، وَإِلاَّ فإنَّ هَلاكَهمْ سيكونُ إضْراراً بالدِّينِ نَفْسِهِ، وقطعًا لدَعوةِ الإِسْلام وَهي لا تَزَالُ فِي أُولَى خَطَواتِها.

ثمَّ لَنتَأَمَّلُ حكمةً أَخْرَى فِي أَنْ يكونَ أَوَائِلُ المسْلِمِينَ خَلِيطًا مِنَ الضُّعفَاءِ والفُقَراءِ والأرْقَاءِ، فَنجدُ أَنَّ هذِه هِيَ الثَّمرةُ الطَّبيعيَّةُ لَدِعْوةِ الأَنْبياءِ جَميعًا فِي فَتْرتهَا الأُولَى.

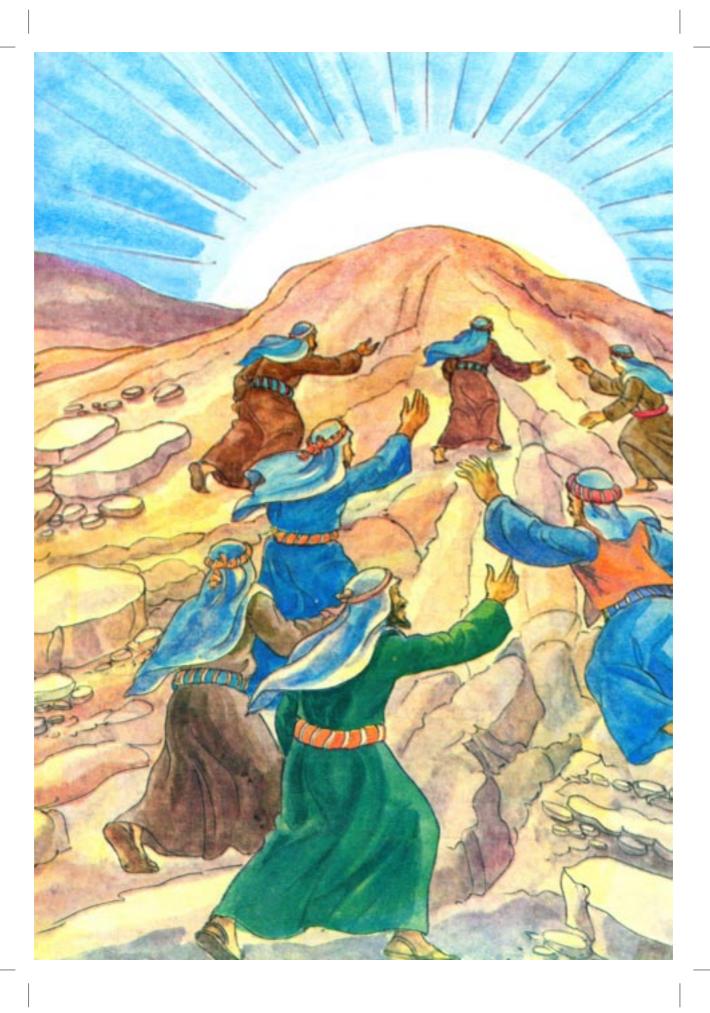



والسِّرُّ فِي ذَلكَ أَنَّ حَقَيقَةَ هَذَا الَّذِينِ الَّذِي بَعثَ الله بِهِ كُلَّ أَنْسِياتِه إِنَّما هِي الخرُوجُ عَنْ سُلطانِ اللهِ وَحُكْمهِ وَحْده، وَالدُّحول فِي سُلطانِ اللهِ وَحُكْمهِ وَحْده، وَلئلاَّ يقُالَ بأنَّ هذَا الدِّينَ قامَ بقوَّة الأقوياءِ أَوْ سلطانِ العُظماء، وَإِنِمَا هُوَ بقوَّة الله وسلطانِه الذي أَعْطَى هَوُلاءِ القوة ومنحَهُمُ الإيمانَ الثَّابِت، فَلاَ يَعتزُّونَ إلاَّ بالله، ولاَ يرْكنُونَ إلى سواه، حَتَّى أنَّ أحدَهُم وَهُو رَبْعيُّ بنُ عامرٍ، وَهُو جُنديٌّ بَسيطٌ فِي جَيْشِ المسلمينَ يَقفُ بعْدَ ذَلكَ بسنِينَ أَمَامَ رُستمَ أكبرِ قَائِد فِي جَيْشِ الأَعَداءِ الفَرْسِ لِيقُولَ لَهُ:

[لَقَدْ جِئْنَا لنخرج مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادَةِ العِبَادِ إِلَى عِبَادةِ اللهِ وَحْدَهُ].

إِنَّ هؤلاء النَّفرَ مِنَ المسْلِمِينَ لَمْ يَستَجِيبُوا لِدَعوةِ حَاكمٍ مِنَ البُشَرِ، ولاذى سُلطَانٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا اسْتَجابُوا لِلَّهِ وللرِّسُولِ، وَحَملُوا هَذهِ الرَّسَالَةَ، وأَدَّوْهَا لِللهِ العَالَمِ خَيرَ الأَداءِ.

وَنُعودُ إِلَى رُواةِ السيرةِ العَاطِرةِ، فَنَقْرأُ لَا بْنِ هِشَامٍ قَولَهُ:

ثمَّ دخلَ النَّاسُ فِي الإِسْلامِ أَرْسَالاً مِنَ النِّسَاءِ والرَّجَالِ، حَتَّى فَشَا ذِكْرُ الإِسْلامِ بَكَّةَ، وتحدَّثَ النَّاسُ بِهِ، فَأَمَرِ اللهُ رَسُولَهُ أَنْ يَصدَعَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِن الحَقِّ، وَلَا يُبَادِيَ النَّاسَ بأمرِهِ وَأَنْ يَدْعُو إليه، وكانَ بَينَ مَا أَخْفَى رَسُولُ الله أَمْرهُ واسْتَتَر وَأَنْ يُبادِيَ النَّه الله الله لَهُ لَهُ: ﴿ فَاصْدَعُ بِمَا تَوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (عَلَى ﴿ وَقَالَ لَهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ \* وَأَكْ فَلَى اللهُ لَهُ: ﴿ وَقُلْ أَنَا النَّذِيرُ المبينُ ﴾ .

### يقولُ ابنُ هِشَامٍ:

ثم الرسولُ استجابَ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ (١١٤) ﴾ بِأَنْ جَمعَ مِنْ حَوْله جَميعَ ذويه وَأَهْلِ قَرابَتِه وَعَـشيرَتِه، فقالَ: يَابَنِي كَعْبِ ابنِ لُؤَيِّ أَنقَدُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنقَدُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ. يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكُمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُوا أَنْفُسكمْ مِنَ النَّارِ، يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِ، أَنقَدُى نَفْسَك مِنَ النَّارِ، فَإِنَّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيرَ أَنَّ لَكُمْ رَحمًا سَأَبلُهُا ببلالها.

وكانَ رَدُّ الفِعْلِ مِنْ قُريشٍ أَمَامَ جَهرِهِ بِالدَّعوةِ، أَنْ أَدْبِرُوا عَنْهُ وَتَنكَّرُوا لِدَّعَوَتِهِ، مُعْتَذِرِينَ بِأَنَّهِمْ لاَيَسَتطِيعُون أَنْ يَتركُوا الدِّينَ الَّذِي وَرِثُوهُ عَنْ آبَائِهِمْ، وَحِينَذُ نَبَّهِهُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم إِلَى ضَرُورَةِ وَأَصْبَحَ مِنْ تَقَالِيدِ حَياتِهِمْ، وَحِينَذُ نَبَّهِهُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم إِلَى ضَرُورَةِ تَحرِيرِ أَفْكَارِهِمْ وَعُقُولِهِمْ مِنْ عُبُوديَّةِ الاتباعِ وَالتَّقليدِ، وأَنْ يَستَعْمِلُوا العَقْلَ تَحرِيرِ أَفْكَارِهِمْ وَعُقُولِهِمْ مِنْ عُبُوديَّةِ الاتباعِ وَالتَّقليدِ، وأَنْ يَستَعْمِلُوا العَقْلَ

وَالمُنْطِقَ، وَأُوضِحَ لَهِمْ أَنَّ آلِهِتَهُمْ التَّى يَعْكَفُونَ عَلَى عِبَادَتِهَا لاَ تُفيدهُمْ أَوْتَضرُّهمْ شَيْئًا.

فلمَّا عابَ آلِهَ تهُمْ، وسَفَّهَ عُقولَهمْ، أَعْظَمُوا الأَمْرَ، وأَجمعُ وا عَلَى خِلاَفِهِ وَعَداوَتِهِ، إِلاَّ منْ عَصَمَ اللهُ تعالَى مِنهمْ بالإسْلامِ، وإلاَّ عمَّهُ أَبَاطَالبٍ، فَإِنَّهُ رغْمَ بقَائِهِ عَلَى شِرْكِهِ، كَانَ يَحمِيه وَيدفَع عنْهُ كَثيرًا مِنَ أَذَى الْمُشْرِكِينَ.

واسْتطردَ الوَالِدُ فِي حَدِيثه، فَقَالَ:

وانْظُروا يَاأَبْنائِي إِلَى العبْرةِ والعظةِ فِي إِنَـذارِ النّبي صَلّى اللهُ عليه وسلّم عَشيرتَهُ الأقربينَ، إِنّها تنبيهٌ لكلِّ مسْلم بأنه مسئُولٌ عَنْ أَهْله وذوى قُرباهُ، وتَوجيها عَشيرتَهُ الأقربينَ، إِنّها تنبيهٌ لكلِّ مسْلم بأنه مسئُولٌ عَنْ أَهْله وذوى قُرباهُ، وتَوجيها إِلَى القيامِ بحق هذه المسْئُولية عَصَصَ اللهُ الأهْل وَالأَقَارِبَ بضرورَةِ الإنْذارِ وَالتّبليغ، وَهذه المسْئُولية يَشترِكُ فِي ضَرورَة تَحمُّلها كُلُّ مسْلم صاحب أُسْرة أَوْ قربي، وليسَتْ خَاصَة بالأَنبياء فَقَطْ، فالأَنبياء يُدْعونَ إلى الله، ويُخرجُونَ المؤمنينَ بدعْ وتهم مِنَ الظُّلمات إلى النّور، وتَبْقَى الدَّعوة بَعدهمْ أَمَانَةً فِي أَعْناقِ مَنْ يَبْعُ ونَهمْ، عَلَيهمْ أَنْ يبلّغوها بدَوْرهمْ، وينْطقُ وا هُمْ أَيْضًا بأَلْسنة الرُّسل، وأَوْلَى النّار، وتَسْعُ ونَهمْ وَوْوَ قُرْباهُ، لإِنقاذهم مِنَ النّار، فكل النّاسِ بالتّبليغ والإنذارِ هُمْ أهل الإنسانِ وَعشيرتُهُ وذَوُو قُرْباهُ، لإِنقاذهم مِنَ النّار، فكل أنسانٍ لاَ بدّ أَنْ يَلقَى رَبّهُ، فيحاسِبَه على ما قدَّمَ وأخَرَ، ولاَ تُغنِي نَفْسٌ عن فَسْ عَن

ولنْتَأُمَّلْ قَولَهُ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم لابنته الَّتِي هِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ: يَافَاطَمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ اللهِ شَـيْئًا. ولعَلَّ فِي جَلسَاتِنَا هَذِه

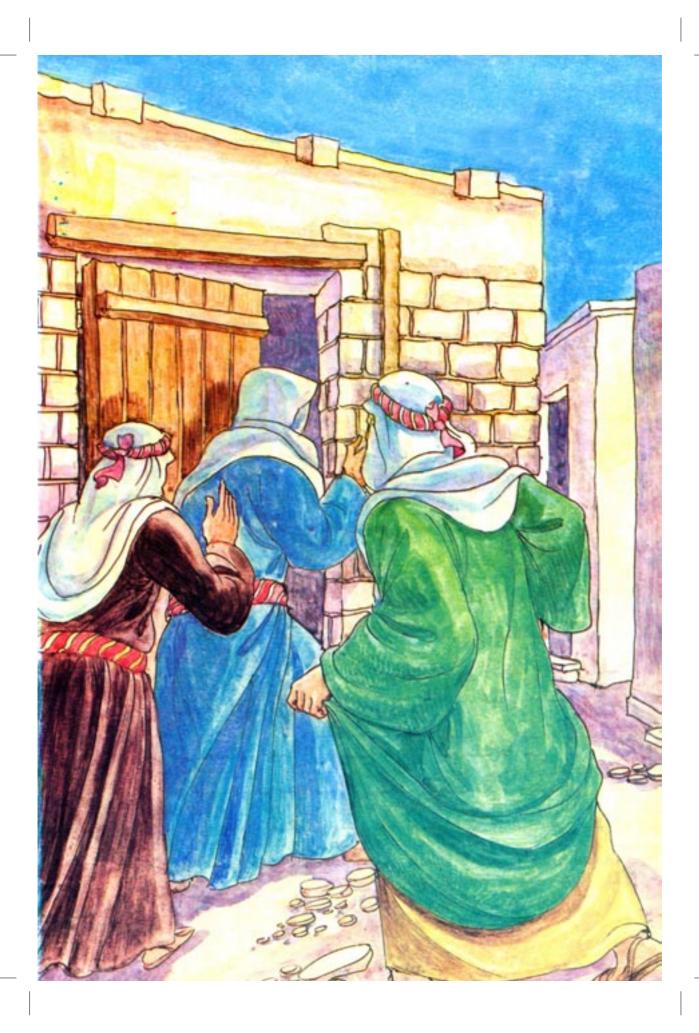

تَبْلَيغًا وتَوْجِيهًا وتحملاً للمسْئُوليةِ الَّتَى نَدْعُو اللهَ أَنْ يُعَيِنَنَا فِيهِ، ويتقَبَّلهَا مِنَّا، وَيجعَلَ ثَمَرَتُها الخيرَ والتَّوفيقَ والفَلاحَ.

قالَ الأَولادُ كُلُّهمْ، وَقَدْ رفعُوا أَكُفَّهم ضَارعينَ: اللهم آمينَ.

وانْتقَلَ الوَالِدُ إِلَى الحدِيثِ عمًّا جرَى بْعدَ الجهرِ بالدَّعَوةِ فقَالَ:

ثم الله عليه وسلّم وأصحابه، أمّا رسول الله فقد لاقى من إيذائها ومُعاداتها لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم من وأصحابه، أمّا رسول الله فقد لاقى من إيذائهم أنواعاً كثيرة من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص إذ قال: بَينما النّبى صلّى الله عليه وسلّم يصلّى في حجْرِ الكَعْبة، إذ أقبل عُقْبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عُنُقه فخنق ه خنقا شديدا، فأق بل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله? . ومنه ماروى عبد الله بن عمر قال: بينما النبّي صلّى الله عليه وسلّم بسكا جزور فقذفه على ظهر النبي صلّى الله عليه وسلّم بسكا جزور فقذفه على ظهر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فلم يرفع راسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنه الله عنه ومنه ما كانوا في أومونه به من فنون الهمز والعَمز واللّمز كلّما مشي بينهم أومرا بهم في طرقاتهم أونواديهم.

وكانَ بعضُهم يعْمدُ إلَى قَبضة منَ التُّرابِ فَينثُرهَا عَلَى رأسِ النَّبَى صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَهُوَ يسيرُ فِي بعْضِ سِكَكِ مكَّةَ، وَيعُودُ إلَى بيْتهِ والتُّرابُ علَى رأسهِ، فتقُومُ إحْدى بنَاتِهِ تَغْسِلُ عنه الترابَ وهي تُبكى، فيقولُ لَها النَّبى صَلَّى اللهُ عليه

وسلَّم: يَابُنيةُ لاَ تَبْكِي، فإنَّ اللهَ مَانعُ أَبَاكِ، يَعْنِي حَافِظُهُ وحَامِيهِ ومدافع عنْه مهْمَا كَانَ إيذَاءُ الْمشركينَ لَهُ وسُخريتُهمْ منْهُ.

هذا بالنسبة له عليه الصَّلاة والسَّلام، أمَّا أصْحَابُه رضُوان الله عليهم، فقد لاَقُوا أنواعا من التّعذيب وصنوفًا مِن الإيذاء، فلم تَهِنْ قُوتُهم، ولم يلنْ عزمهم، وحتى مات منهم من مات تحت العذاب، وعمي من عمي، وللنسمع إلى واحد منهم هُوَ خَبَّاب بن الأرت يقول: أتيْت النّبي صَلّى الله عليه وسلّم وهو متوسد بردة في ظلّ الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدّة، فقلت : يارسُول الله، ألا تَدْعُو الله لنَا؟ فقعد وهو مُحمر الوجه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب، مايصرفه ذلك عن دينه، ولَيُتمنّ الله هذا الأمر حتّى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله.

وكأنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يخاطِبُ المسْلمينَ جميعًا مِنْ خِلاَلِ حَديثِهِ لِخَبَّابٍ رَضِى اللهُ عنْهُ، ويقُولُ لهمْ: إِنْ كُنتمْ تَتَعجبَّبُونَ مِنَ العَذابِ والأَذَى وَتَستْغِربُونَ أَنْ يُجرِى ذَلكَ فِى سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فَاعْلَمُوا أَنَّ هذَا هُوَ السبيلُ، وتلكَ هِى سُنَّةُ اللهِ فِى جَميعَ عَبَادِهِ الَّذين آمَنُوا بِهِ، لَقَدْ مُشطَ الكَثيرُ منهمْ فِي سَبيلِ دينِه بَأَمشَاطِ الحديد مِنْ رأسه إلى القدم ما صدَّهمْ ذلك عَنْ شَيْء مِنْ دينِ اللهِ. وَإِنْ كنتمْ ترون في العَذَابِ دَلائلَ اليَاسُ وَالقُنُوطِ مِنَ النَّصْرِ، فَائتُم متوهَمُونَ، بَلِ الحقُّ هُو أَنَّ المؤمنَ يَجدُ فِي العَذابِ والأَلْم دَافعًا إلَى السَّير فِي الطَّريق حَتَّى النَّهايَة، ودُنُوا مِنَ النَّصِرِ المِينِ، وَالفَتحْ القَرِيبِ.

لَمْ شَعْلِ اللّهُ وَالْإِيدُ وَالْإِيدُ الْإِيدُ الْإِيدُ الْإِيدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَالْحَدِيدِ وَالْحَدُولِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

فق الله م رسولُ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: مَابِي مَاتقُولُونَ، مَاجِئْتُ بِمَا جِئْتَكُمْ بِهِ أَطلَبُ أَمُوالَكُمْ وَلاَ الشَّرِفَ فِيكُمْ ولاَ المَلْكَ عَلَيْكُمْ، وَلكَ نَّ الله بَعْنِي جِئْتَكُمْ رسُولاً، وَأَنزَلَ عَلَى كَتابًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ بَشيرًا وَنذيرًا، فَبلَّغتكُمْ رسالاَتِ اللهُ بَعْنِي وَنصحتُ لكُمْ، فإنْ تَقبلُوا مِنِّي مَاجْئتكُمْ بِه فَهُو حَظُّكُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرةِ، وَإِنْ تَردُّوهُ عَلَى اللهُ يَني وَبَيْنكُمْ .

وكَانَ مِنْ هذه المفَاوضَاتِ أَنْ طَلَبُوا مِنْ أَبِي طَالِبِ عَمِّ النبِّي صَلَّى اللهُ عليْه وَاحدًا مِنْ أَجَملِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسلِّم أَنْ يَسلِّم أَنْ قَالَ: بِعْسمَا وَسَلَّم أَنْ قَالَ: بِعْسمَا وَلَيْمُ مُونَ أَنْ أَعْطُونِي وَلَدَكُم لَأَعْذُوه لَكُم .

قَالُواُ لَهُ: إِذَنْ كُفَّ ابْنَ أَخيكَ عَنَّا.

فَذَهَبَ أَبُو طَالَبٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يُعِيدُ مَطَالِبَ قُريشٍ وَاقْتَراحَاتِهِمْ، فَقَالَ عَليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ:

«واللهِ يَاعَمُّ، لَوْ وَضَعُوا الشَّمسَ فِي يَميني وَالقَمرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَترُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا أَنَا بِتارِكه حَتَّى يظهرَهُ اللهُ أَوْ أَهلكَ دُونَهُ».

لَقَدْ كَانَ فِي رَدِّ النَّبِي عَلَيْكِا المثَلُ الأعْلَى للثَّباتِ عَلَى المبدأ وَالرُّكُونِ إِلَى الحقِّ، مَهَما كَانَتِ المصَّعوبَاتُ والعَقَباتُ أَيْضًا، إِنَّها رِسَالةُ الله، وَاللهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِحفظِها وحمَايتِها حتَّى تَبلغَ غَايتها، مصداقًا لقوله جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهادُ ﴾.

وَلَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَر نَبِيَّهُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وَجَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالفَتْحُ، ودَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجًا، وَلاتزالُ الدَّعوةُ الإسلامَيةُ، بِقيادَة نَبيّها صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّم، وبجهاد أصْحابِه وأتْباعِهِمْ وأَتْباعِهِمْ التَوَالُ قَائمةً، لا يَضِرُهُا مَنْ خَالَفَها، وَلا يُطِفئ نورَهَا مَنْ أَبغضَها إِلَى أَنْ يَقومَ النَّاسُ لرِبِّ العَالمينَ.

وَلْنُعِدْ تِلاَوةَ تِلكمُ الآيَاتِ مِنْ سُورةِ الحِجْرِ:

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (١٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (١٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (١٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتَيَكَ الْيَقِينُ (١٩) ﴾.

صدق الله العظيم أ

وَإِلَى اللقاء يَاأَبْنائِي فِي القصَّةِ التَّاليةِ (٦٩) وَعُنوانُها: (ويْخْلُقُ مَالاَ تعْلَمُونَ)

#### أسئلة القصة

- س ١ \_ كَيفَ بداً الوَحْى عَلَى النَّبى صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ، وأين كَانَ عِنْدَ لِقاءِ جبريلَ عليهِ السَّلامُ بِهِ أولَ مَّرة؟ وماذا كانَ يَفْعَلُ فِي هَذَا المكان؟
- س ٢- لِمَاذَا كَانَ الوَحْيُ بوسَاطَة جبرِيلَ عليْه السَّلامُ، ولمْ يكنْ مُبَاشِرًا مِنَ اللهِ بَكَلامٍ يُكلِّم يُلقيهِ فِي صدْرِ النبي صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ؟
- س ٣- مَاذَا فَعَلَ النَّبَيُّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامْ بَعْدَ تَلقِّيهِ الوَحْيَ منْ جِبريلَ؟ وَماذَا قَالَ لخديجةَ رَضِيَ اللهُ عنها وبماذَا أَجَابَتْهُ؟
- س ٤-مَا الَّذَى عَرَفْتَهُ عَنْ وَرقةَ بنِ نَوْفلٍ، ومَاذَا كَانَ رأَيُهُ فيما أُنزلَ عَلَى النبِّي عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؟ وَمَا الَّذِي تَمَنَّاهُ عندما سِمعَ كَلامَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ؟
  - س ٥- هَلْ عاش وَرقَةُ كَثيرًا بعدَ لقائِه بالنَّبِّي عليهِ الصَّلاةُ والسُّلامُ؟
- س ٦- كيفَ كَانَ بَدءُ الدَّعوةِ الإِسْلاميَّةِ، ومَا المكَانُ الَّذي كَانَ يَلتقِي فيهِ المُسُلمُونَ؟
- س ٧- هَلِ اسْتُمرَّتِ الَّدَعوةُ سرَّا وقـتًا طويلاً، وماذَا حـدَثَ بعدَ هذهِ المرحلةِ السرَّية؟

- س ٨- كَيْفَ جمعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ ليسمَعُوا دَعُوتَهُ، وَمَاذَا قَالَ لهمْ؟
- س ٩- هَل اسْتجابَ النَّاسُ لِدَعْوة النَّبِي فَورًا؟ ومَنْ قَريبُهُ الَّذِي سخَرمنْهُ؟ وَمَنْ قَريبُهُ الَّذِي كَانَ يَحْمَيه، وهوَلايزَالُ مشرِكًا؟
- س ١٠ مَاذَا كَانتْ نتيجَةُ الجهْرِ بالدَّعَوَةِ، وكيفَ كَانَ اسْتقبالُ النبي، وأَصْحابِه لهذه النتَّيجة؟
- س ١١- كَانَ فِي رَدِّ النبِّي صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عمِّه أبى طالب جُملةٌ مَّم مَشهورةٌ في السيرةِ النبويَّةِ تدلُّ علَى قُوةِ الثَّباتِ عَلَى المبَدأ، اذكر هذه الجملة.
- س ١٢ وَعَد اللهُ الرسُلَ والمؤمِنينَ بالنَّصرِ في الدُّنيَ اوالآخِرَةِ، اذكر الآيةَ الَّتي تَدلُّ علَى ذلك.

#### درس النحو

#### المعرفةُ والنكرَةُ

ذكرنَا في أول هذه الدُّروسِ أنَّ الكَلَامَ يـنقسمُ إِلَى ثَلاثِة أَقْسـامٍ هِيَ: الاِسْمُ والفِعْلُ والحْرَفُ، وِأُوضِكَنا عَلاَمةَ كُلِّ قَسْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ الثَّلاثَةِ.

واحرف، واوضحنا عارمه كل قسم من هذه الاقسام النارية. وفي هذا الدَّرس نَذكرُ شُيئًا خَاصًا بالاَسم، هُو تَقْسيَمُهُ إلَى معرفة وَإلَى نكرة، فالمعرفة هي اللفظُ الذي يَدلُّ علَى معيَّن، وأَقْسامُهَا خَمسةُ أَقْسام. القسمُ الأولُ: إلى ضَمائر، مثلُ: أَنَا، أَنْتَ، نَحْن، هُمْ، هُمًا، هـنَّ، إلَى آخر هذه

الضمائر الَّتي تدلُّ علَى المتكلِّم أو المخاطَبِ أو الغَائِبِ.

القَسَمُ الثَّاني مِن المعرفَةِ هُو : العَلَمُ، وهو ما يدَلُّ علَى مُعَّينِ دُونَ أَنْ يحتاجَ إلى شيء يعيُّنهُ أو يدلُّ عليْه أكثَر مِنَ النطقِ به، مثلُ: خالدٌ، محمدٌّ، إسماعيلُ، فهذه أسماءُ أعْلام دلَّتْ علَى أصحَابَها دونَ احْتياج لقرينة، وَمنْها أَيْضًا أَسْماء المدّن، مثلُ: َ مكةً، بغدادً، دمشق، طنطاً، دُسوق، إلخ.

القسمُ الثَّالثُ: الاسمُ المبيهمُ، وهِو اسم الإشارَةِ، والاسمُ الموصولُ، أمَّا اسْمُ الإشارة فهو َ ما وُضع ليدلُّ علَى معيَّنِ بواسطة إشَارَة حسِّيةً أو معنوية، مثلُ: هذا، هَذه، هَذَان، هاتَان، وهؤُلاء.

وَأَمَا الْاسَمُ الموصَولُ: فَهُو مايدلٌ على معيَّن بواسطة جُملة إَوْ شِبهَهَا تُذكر بعده وتسِمُّى الصِّلة، وَتَكِونُ مُشتِملةً عَلَي ضميرٍ يطابِقُ الموصُولَ ويسُّمَّى الْعائد، مثلُ الذي، والَّتي، واللَّذان واللَّتان، والَّذين والَّلاتي.

القـسمُ الرَّابعُ: الاسمُ الذَى فـيـه الألفُ واللاَّمُ: مـثلُ: القَاهـرةُ، القطارُ، المدينةُ، القدسُ، الشجرةُ، إلخ.

والقسمُ الخامسُ: الْإسمُ الذي أُضِيفَ إلى واحدِ من هذهِ الأرْبعةِ، فاكتسب التعرِيفَ ىتلك الإضافة.

أمَّا النكرةُ فغيرُ ذلكَ، وَهي كُلُّ اسم شَائِع في جنسه لاَ يَختصُّ به وَاحدُ دُونَ آخرَ. ولكيْ يكونَ ذلكَ قرَيبًا إلى ذَهنِكَ نَقولُ أَنَّ اَلنَّكرة هِيَ كَلُّ ماليْسِ فِيه الفُّ ولامُ، ولكِنْ يَصلحُ دخولُ الألف واللام عَليْه، مـثلُ فرسٌ وكتابٌ وشجرةٌ، َورجلٌ، فـهذه كلُّها نكرات يصلحُ دخـولُ الألف واللاَّم عليْـها، فـيـقالُ: الفـرسُ، والكتــابُ والشَّجــرةُ والقطارُ، والرجلُ.. وهكذا.َ.

## 

٧١- رياحين البيسوت شسقسائق ٣٨- دفاع عن الرسول ١ - الفائحة أم الكتاب الرجال. ٣٩- وعد الله ٢- خليفة الله ٧٢- التي نقضت غزلها. 20 - 1 توزيع الغنائم ٣- يا بني إسرائيل ٧٣- سبحان الذي أسرى بعيده. ١١ ٤ - قوة الصابرين 1- بقرة بني إسرائيل ٧٤- فتية أمنوا بربهم. 22- أسسري بدر عتاب وفداء ۵- هاروت وماروت ٧٥- صاحب الجنتين. 27- يوم الحيج الأكبر. ٦- يت الله ٧٦- موسى عليه السلام والعبـد ٧- قبلة المسلمين £1- يوم حنين. 20 - عزير آية الله للناس. الصالح. ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٧٧- ذو القرنين. 21- الشهور العربية والأشهر ٩- طالوت وجالوت ٧٨- يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ١٠ - قدرة الله ٧٩- واذكر في الكتاب مريم. 19- وإذ يمكر بك الذين كفروا. ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ۸۰- ذلك عيسى ابن مريم. 24- لا تحزن إن الله معنا. ٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل. 19- المنافقون في المدينة. ١٣ - ابنة عمران ٨٢- واذكر في الكتاب إدريس. ٥٠- خذ من أموالهم صدقة. ١٤- عيسى في السماء ٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ٥١ - مسجد التقوى ومسجد ١٥- نصر الله ٨٤- الوادي المقدس طوي. الضرار. ١٦ - اختيار الله ٥٢- المسلمون في ساعة العسرة. ٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء ١٧ – حياة الشهداء ٥٣- الثلاثة الذين خَلَفُوا. ١٨- صلاة الحرب ٨٦- النار بردا وسلاما. \$ ٥- والله يعصمك من الناس. ١٩ - الأرض المقدسة ٨٧- حكمة سليمان عليه السلام ٥٥- القرآن يتحدى. ۲۰ - قابیل وهابیل ۸۸- وأيوب إذ نادي ربه. ٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر. ٢١- مائدة من السماء ٨٩- يونس عليه السسلام في بطن ٥٧- يا بني اركب معنا. ۲۲ - هل يستوى الأعمى والبصير الحوت. ٥٨- يوسف عليه السنلام في غيابة ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٩٠- سليسمان عليسه السسلام وملكة الجب. ٢٤ بنو آدم والشيطان ٥٩ - يوسف عليه السلام السجين ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٩١- موسى عليه السلام القوى المظلوم. ٢٦- نوح عليه السلام وقومه

٦٠- سر قسميص يوسف عليه

السلام.

٦١- لقاء الأحبة.

29- ويخلق ما لا تعلمون.

يهتدون.

٧٠- وعسلامسات وبـالنجـم هم

٣٠- شعيب عليه السلام وقومه
٣٦- شعيب عليه السلام وفرصون
٣٦- حتى يغيروا ما بأنفسهم.
والسحرة
٣١- زمزم نبع الأنبياء.
٣٢- قوم موسى وقوم فرعون

٣٣- مسوسى عبليسة السسيلام وينو ٢٦- ونبتهم عن ضيف إيراهيم. اسرائيل إسرائيل عبدوا العجل ٢٨- فاصدع بما تؤمر. ٣٤- فاصدع بما تؤمر.

70- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط 27- ضحية الشيطان

۲۷- هود عليه السلام وقومه

٢٩- لوط عليه السلام وقومه

۲۸- صالح عليه السلام وقومه

۱۰۰- للبيت رب يحميه.

٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٣- زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية.

90- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبست عظيم.

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

الحديبة.

على الإيمان.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح

٩٩- أصحاب الأخدود والشابتون